# النَّمْن الْأُول من الْحزب الواحد و الخمسون

مرأبته الترجمز التحييم جيِّر التعني الله المي الله المين المتربين المحكم الله الما المعالم ال مَا خَلَقُنَا أَلْسَدَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيُنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ فُّـٰلَ اَرَآئِيتُم مَّنَا تَـٰدَعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُّوكِ فِي اَللَّهِ أَرُّوكِ فِي اَلْاَ حَدَ لَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمَرَ لَمَهُ مِنْ الْكُرْفِ إِللتَ مَاوَاتِ إينوُّنِ بِكِتَبِ مِين قَبِّلِ هَاذَ آ أُوَاتَّارَة مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَلِدِ قِينَ ۞ وَمَنَ اَضَالٌ مِتَنَ يَدُعُو أَمِن دُونِ إِنلَهِ مَنِ لَا يَسُنَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيرَامَةِ وَهُ مَ عَن دُعَآبِهِ مَ غَنفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَ اسُ كَانُواْ لَمَصُرُةَ أَعَدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمُ كِفِنْ رِينٌ ۞ وَإِذَا نُتُنِّلِي عَلَيْهِ مُوءَ ءَا يَكْنُنَا بَيِّنَكْتِ فَكَالَ ٱلَّذِينَ كَ غَرُواْ لِلْحَقِّ لَمُنَاجَآءَ هُمُ مَاذَا سِحُ يُرُمُّيِينُ ۖ ۞ آمر يَقْنُولُونَ إَفَ تَبِرِيكُ قُلِ إِنِ إِفْ تَرَيُّتُهُ وَ فَلَا تَتَلِكُونَ لے مِنَ أَللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ أَعْلَامِ عِمَا تُفْيِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِهِ عَ نسَهيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُّ وَهُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيمُ ٥ قُلُ مَا كُنتُ بِدَعَا مِّنَ أَلْرُّسُلِ وَمَآأَدُّ رِبِ مَا يُغْعَلَلُ يِنْ وَلَا بِكُورٌ إِنَ ٱنتَّبِعُ إِلَا مَا يُوجِنَ إِلَىٰتٌ وَمَاۤ أَنَا إِلَىٰ نَـذِيرُ مُّيُسِيرُ ٥ قُلَ آرَيْنَ مُوَإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكَفَرُبْهُم به ، وَشَهَدَ نشاهِ لُا يِمِنَ سَنِهِ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ مِشْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْنَكَبَرُنُهُو ٓ إِنَّ أَمَّلَهُ لَا يَهُدِكُ إِلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَّكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيَّةٌ وَإِذْ لَرَّ يَهَـٰنَدُواْ بِهِ عَا فَسَيَقُولُونَ ۖ هَـٰذَاۤ إِفَّكُ ۗ قَدِيثُمِّ ۞ وَمِن قَبَلِهِ ۽ كِتَبْ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحُـكَةً وَهَٰذَا كَنَاكُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِتَنْنَذِرَ أَلَذِينَ ظَالَمُواْ وَيُشَيرِي لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّكَ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ آسَنَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَنَكَ نُونٌ ۞ أَوْلَيْكَ أَصَّعَبُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً عِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ٥

وَوَصَّيْنَا أَلِا سَنَنَ بِوَ ٰ لِدَيْهِ حُسْنًا ۚ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ ۗ وَكَرْهَا وَوَضَعَنْهُ كَحُهَا ۚ وَحَمَلُهُ ۗ وَفِصَالُهُ ۗ وَلَكُونَ شَهَا ۗ كَا حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْ زِعْنِيَ أَنَ اَشُكُرٍ نِعْمَتَكَ أَلِتِ ٱنْعَمَٰتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اَعُمَلَ صَلِحًا تَرْضِيْهُ ۗ وَأَصِّلِحُ لِهِ فُرِّيَّتِيٌّ إِنَّ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنْيِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينٌ ۞ أَوُلَإِكَ أَلَذِينَ يُنْقَبَّلُ عَنْهُمُ وُ أَحۡسَنُ مَاعَِلُواْ وَيُتَجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِمۡ فِي أَصۡعَبِ الْجُنَّةُ وَعۡدَ أَلْصِدَقِ إِلَٰذِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِ ٤ قَالَ لِوَ لِلدِّيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ الْحَرَجَ وَقَدُ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبُلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ إِللَّهَ وَيُلَكَءَامِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اَلَاوَّلِينَّ ١٥ أَوْ لَلِّهِكَ ٱلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوَلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ مِ مِّنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِ بنَّ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَنْ مِّمَاعَمِلُوا وَلِنُوَفِيِّهُمُو أَعَمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ۗ وَيَوْمَ يُغْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَذْهَبَتُمُ طَيِّبَاتِكُرُ فِي حَيَاتِكُو اللُّهُ نَيا وَاسْتَمَنْعَتُم بِهَا قَالْيُوْمَ تُجُزَّوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ بِمَاكُنتُمَ تَسُتَكُبِرُونَ فِي إِلاَرُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ وَنِمَا كُنْتُمْ تَفَسُقُونَ ۞

#### الثمن الثالث من الحزب الواحد و الخمسون

وَاذْكُرُ آخًا عَادٍ إِذَ آنِذَرَ قَوْمَهُ و بِالْلَحْقَافِ وَقَدَّخَلَتِ إِلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلَفِهِ ءَأَلَا نَعَـُبُدُ وَأَ إِلَّا أَلَّنَهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ و عَذَ ابَ يَوْمِ عَظِيكٌ إِنْ قَا لُوُا أَجِئَتَنَا لِتَافِكُا عَنَ- الْمِتَنِنَا فَانِنَا عَا نَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَادِ فِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِنْدَ أَلَّهِ وَأَبُلِّئُكُمُ مَّآ أَزُسِلْتُ بِهِ ۽ وَلَاِكِتِيٓ أَرِيكُمُ قُوْمًا نَجَهَا لُونَ ٣ فَلَمَّا رَأُوَّهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَاذَاعَارِضُ ثُمُطِرُنَا بَلْهُوَمَا اَسْتَعْجَلْنُم بِهِيَّ رِيحٌ فِنهَا عَذَابُ اَلِيثُونَ اللَّهُ اَلْكُونَ الْكُورَكُلَّ صَتَحَعِ بِأُمْرِرَبِهَا فَأَصْبَعُوا لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجُرِه إَلْقَوْمَ أَلْجُرْمِينٌ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُ مُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمُهُمِّ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيِّدَةٌ فَمَا ٓأَغُبِي عَنْهُ مُ سَمَعُهُمْ وَلَا ٓ أَبُصَارُهُمْ وَلَا أَفِدَ تُهُدُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ بَجِحَدُ ونَ بِعَايَتِ إِنتُهُ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسُنَّهُ رَءُونًا ۞ وَلَقَدَاهَلُكُنَامَاحَوُلَكُمُ مِنَ أَلْقُبُهِي وَصَرَّفْنَا أَلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ فَلَوُلَا نَصَرَهُ مُ الذِينَ اِتُّخَاذُ وأَمِن دُونِ إِللَّهِ قُرُبَانًا - الِحَادَةُ بَلِّ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَا لِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ بَفْ تَرُونَ ۖ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيَّكَ نَفَرًا مِّنَ أَنْجُنَّ يَسَنْتَمِعُونَ أَلْقُنْرَءَ انَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوُّا أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ اِلَىٰ قَوْمِهِ م مُّنذِرِينٌ ١ قَالُواْ يَنْقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعُنَا كِتَنْبًا انزِ لَ مِنْ بَعُدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقًا لِمِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِثَ إِلَى أَكْحَقَّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسَنَقِيمٌ ۞ يَكْقَوُمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْ فِنْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِبِيثِيرِ ٣ وَمَن لاَّ يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ عُمُجِينِ فِي أَلاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءٌ اوْلَإِكَ فِي ضَالُ ِمُّبِينٍ ۞ 15 こうう

أُوَلَمْ يَرُوَاْ أَنَّ أَلَّهُ أَلْذِكِ خَلَقَ أَلْسَكُمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلِّقِهِز بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَنۡ يَحۡعِىَٱلۡمُوۡنِىٰ بَلِیۡۤ إِنَّهُۥعَلَیٰکُلِّ شَہۡءِ قَدِیرُ ۖ وَيَوْمَ يُغْرَضُ الَّذِينَ كَعَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ ٱلْكِسَ هَـٰذَا بِالْحَقُّ فَ الْوُاْ بَالِيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُ وَقُواٰۤ اَلۡعَذَابَ عِمَا كُنتُم ۗ تَكُفُرُونَ ۞ فَاصِّبِرُكَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْمُسَزِّمِ مِنَ أَلرُّسُلِ وَلَا نَسَنَتُعِجِلٌ لَمْهُمُ كَأَنَّهَا مُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَرَيَلَبَثُوٓأ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهِ ارِ بَلَغُ "فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا أَلْقُوْمُ الْفَكِيهُ قُولٌ ۞ مرألتك ألترخمز الترجيب أَلذِينَ كَفَنُرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ إِنَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمِّر ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَالصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مْ كُفُّ رَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِ مْ وَأَضْلَحَ بَالْهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ التَّبَعُواْ الْبُطِلَ وَأَنَّ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا ۚ التَّبَعُوا ۗ الْحَقَّ مِن تَيِتِهِمُّ كُذَا لِكَ يَضْرِبُ أَلْلَهُ لِلتَّاسِ أَمُثَالَهُمُّ ۞ فَإِذَا لَقِينُمُ الذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ أَلْرِقَابِ حَتَّى ٓ إِذَ ٓ أَثْخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَتَّابَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ أَنْحَرَبُ أَوۡزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوۡ يَشَآءُ اللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمَّ وَلَكِن لِيَّبُلُوا بَعَضَكُمُ بِبَعْضٌ وَالذِينَ قَانَ لُوا فِي سَبِيل إِنَّهِ فَلَنُ يُّضِلُ أَعُمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُ مُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُكُمِّ ۞ يَنَأَيَّتُهُا أَلِدِينَءَ امَنْوَاْ إِن تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنصُرُكُو وَيُنثَبِّتَ أَقُدَامَكُو ۞ وَالذِينَكَ فَوُ فَنَعَسَا لَمُؤْمُ وَأَضَلُّ أَعْمَالَهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهَا مُ كَيِهُواْ مَآ أَنزَلَ أَندَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُوا

## الثَّمن الخامس من الحزب الواحد و الخمسون

أَفَلَرُ يَسِيرُواْفِ إِلاَرْضِ فَيَنَظُّرُواْ كَيْفَكَانَعَلْقِبَةُ الذِينَمِنِ فَبْلِهِمُ دَمَّرَأَلْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْجَهِزِينَ أَمُنَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلَى ٱلدِينَ المَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِهِٰزِينَ لَامَوَلِيٰ لَحُهُمَّ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِكَتِ جَنَّتِ تَجَرِه مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْانْعَـٰمُ وَالنَّارُ مَثُوكَى لَمُّوَّى لَمُّكُمٌّ ۞ وَكَايَّتِن مِّن فَرَّيَتٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّهَ ۚ مِن قَرَّهَاكِ أَلِيَّ أَلِيَّ أَخْرَجَنُكَ أَهُلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُ مُوَّ أَفَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَلِهِ وَاتَّبَعُوۤاْ أَهُوَآءَ هُـ مّر ١ مَّنَالُ الْجُنَّةِ اللِّهِ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّنهَّا إَ غَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَا رُرُمِّن لَّبَنِ لَّرْ يَتَغَكَّرُ طَعَمُهُ و وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرٍ لَّذَّ وَ لِلشَّكِرِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنَّ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُ مُرفِهَا مِن كُلِّ إِللَّهَ رَاتِ وَمَغُفِرَةٌ مِّن رَّبِيهِمْ كُمِّنَ هُوَخَلِا ۗ فِ إِلنِّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَآءَ هُـثُمْ ۞ وَمِنْهُ مِ مَّنُ يَسُتُمَعُ إِلْيَكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُوا ۗ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَءَ انِفَاَّ اوْلَإِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَنَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ وَاشَّبَعُوۤاْ أَهُوَآءَ هُمَّ ٥ وَالَّذِينَ إَهُ تَدَوُّا زَادَهُمُ هُدَّى وَءَانِيْهُمْ تَقُولِهُمْ ٥ فَهَلَ يَنظُولُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَنَ تَانِيَهُم بَغُنَةَ فَقَدُجَآءَ اشُرَاطُهُأَ فَأَنِيَّ لَهُمُورٌ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرِبِهُمْ ﴿ فَاعَلَرَانَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّهُ ۖ وَاسْتَخْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُم، وَمَثُويٰكُو ۗ وَيَقُولُ الَّذِينَ

# الثمن السادس من الحزب الواحد و الخمسون

وَيَقُولُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتُ سُورَةٌ ۗ فَإِذَآ الْبُرلَتَ سُورَةٌ تَحَكَمُ وَذُكِرَ فِنِهَا أَلْقِتَالُ رَأَيْتَ أَلْدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُونَتِ فَأُوَّ لِي لَمُعُمِّ ۞ طَاعَةُ وَقُولُ مَّعَرُوكُ فَإِذَا عَزَمَ أَلَامُرُ فَلَوْصَدَقُواْ أَللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمَّ ۞ فَهَلَعَسِيتُمُو ٓ إِن تَوَلِيُّنُّكُمُ وَ أَن تُفنَّسِدُ والْفِي الْارْضِ وَتُفَطِّعُوٓا ۗ أَرْجَامَكُورُ ﴿ أَوْلَيَّكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فَأَصَّمَهُ مُ وَأَعْمِي ٓ أَبْصَرَهُمُونَ ۗ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفَرُعَ انَ أَمَّ عَلَى قُلُوبٍ اقَفَا لُمُآ ۚ إِنَّ ٱلدِينَ اِرْتَدُّو أ عَلَىٰٓ أَذَ بِرِهِم مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَأَمُ الْمُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُهُمَّ وَأَمِّلِيٰ لَهُ مُرَّا فَ ذَا لِكَ بِأَنْهَ مُرَّقًا لُواْ لِلَّذِينَ كَيرِهُ وَامَّا نَزُّلَ أَلْلَهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُّ ١٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنْهُمُ الْمُلَإِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَذَبَرَهُمُ ۗ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ أَلَنَّهَ وَكَيْرِهُواْ رِضُوَانَهُ وَفَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُ مُوَّ ۞ المُّهُ حَسِبَ أَلَذِ بِزَفِي قُالُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّنُ يَّخْتِجَ أَللَهُ أَضَّغَانَهُمُّ ٣ وَلُوْنَشَآهُ لَأَرَيْنَكُمُ مُ فَلَعَ فَنَهُم بِسِيمِهُمُ ۗ وَلَتَعَرِفَنَّهُمْ لِعَ لَكُن اِلْقَوَلِ وَاللَّهُ يَعُلُواْ أَعْمَالكُونَ ۞ وَلَنَبُلُوَنُّكُو حَتَّىٰ نَعُلَمَ الْجُمْلِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَنَّحُبَارَكُونُ ﴿ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِسَبِيلِ اِللَّهِ وَشَاقَوُا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ الْمُدِي لَنَ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحُيْطُ أَغَمَّا لَهُمَّ ۞ يَنَايُّهُا ٱلَّذِينَ

يَـٰكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَطِّيعُواْ أَلَّهُ وَأَطِّيعُواْ الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ وَ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيل إِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمْ مُكُنَّارُ فَلَنَ يَخُفِرَ أَللَّهُ لَهُمْ آَ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَلْعُوٓاْ إِلَى أَلْسَّلُمِ وَأَنْتُمُ ۚ الْاَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُرٌ ۗ وَلَنْ يَيْرِكُمُ ۗ وَأَغْمَالَكُمُ ۗ ٥ إِنَّكَ الْحُيَوٰةُ ۚ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوْ ۗ وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقَوُاْ يُوتِكُمُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَتَلَكُمُ وَأَمُّوا لَكُرُو اللَّهُ وَاللَّهُ مُواكِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ ل تَبْخَلُواْ وَبُحِيْجَ اَضْغَانَاكُو ﴿ ۞ هَآ انتُمْ هَوَّ لَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِنلَهِ فَمِنكُم مَّنُ يَّبُغُلُ وَمَنْ يَّبُغُلُ فَإِنَّكَمَا يَبَغُلُ عَن نَقَلْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّوۤا يَسُتَبُدِ لُ قُوۡمًا غَيْرَكُرُ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤا ٱلۡمُثَالَكُرُوۗ ۞ مرأنته إلتخمز الرّحيب إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا ثُمُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ أَلَّهُ مُا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِيِّمَ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهُ دِيَكَ صِرَطًا مُّسُتَقِيًّا ۞ وَيَنصُرَكَ أَلَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا ۚ هُوَ أَلَدِتَ أَنْزَلَ أَلْسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ إِلْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدَادُوٓا إِيمَانَا مُّعَ إِيمَانِهِمُّ وَلِلهِ جُنُودُ ۚ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِمًا حَيِكُمًا ۞ لِيُنْدُخِلَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْمِيهِ مِن تَحِيْهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَبِيَّا نِهِمُ وَكَانَ ذَ لِكَ عِندَ أَلِنَّهِ فَوُ زَّا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْفَنَفِفِينَ وَالْمُفَنَفِقَاتِ وَالْمُثْنِرِكِينَ وَالْمُثْثِرِكُتِ الظَّاتِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءٌ

وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَبُهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَمَنَّكُمْ وَسَآءَتُمُصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُو دُ السَّمَوُاتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞ إتَّا أَرُسِلَنَاكَ

### الثمن الأخير من الحزب الواحد و الخمسون

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتَوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَتُعَـزَّرُوهُ وَتُوَوِّتِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَـرَةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهُ " بَـدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيَّدِيهِ مِّ فَيَن تَكُنَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفُسِتُهِ ٥ وَمَنَ أَوُفِيٰ عِمَا عَلَهَ دَ عَلَيْهِ أِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ أَلْخُنَلَّفُونَ مِنَ أَلَاعُرَا بِ شَغَلَتُنَا أَمُوا لُنَا وَأَهَا وَأَهَا فَاسْتَغُفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيُسَهِ قُلُوبِهِمٌ قُلُ فَمَنْ يَمَلِكُ لَكُم مِنَ أَسَّهِ شَيْئًا إِنَ آرَادَ بِكُو ضَرًّا آوَ آرَادَ بِكُو نَفُعَا ۚ بَلُ كَانَ أَلَّهُ مِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيرًا ﴿ مَا ظَنَنتُ مُو أَن لَّنَ يَّنَقَلِبَ أَلرَّسُو لـ \_\_ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰٓ أَهَلِيهِمُوٓ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظُنَنتُمُ ظَنَّ أَلْسَوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۚ ۞ وَمَن لَّمْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ فَإِنَّا أَغْتَذْنَا لِلْجَفِي بِنَسَعِيرًا ۞ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْسَمَوُتِ وَالْأَرْضِّ يَغُفِي لِنَ يَنْكَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِبَا ۗ ۞ سَيَقُولُ الْمُخْلَلُّفُونَ إِذَا إَنطَلَقُتُمُوءَ إِلَىٰ مَغَا نِيرَ لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَانَتَبِعَكُرُ "يُرِيدُونَ أَنَ يُبَدِّ لُواْ كَلَمْ أَلَتَهُ" قُل لَّن تَنَّبِعُونَا ۚ كَا لِكُورُ قَالَ أَنَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ نَحَسُدُ و نَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيبَ لَا " 🍩 قُلِ لِلْمُغَلِّفِينَ مِنَ أَلَا عَرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ اوْلِحِ بَأْشِ شَدِيدٍ تُقَانِتِلُونَهُ مُوَةً أَوِّيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُو اللَّهُ ٱلْجَـدًا حَسَـنَا وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَّا تَوَلَّيْنَكُم مِّن فَبُلُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا ٱلِيمَا ۗ ٥ لَّيْسَ عَلَى أَلَا عَمِىٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاءً بَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمُرِيضِ حَرَجُ ۗ وَمَنۡ يُبُطِعِ اِللَّهَ وَرَسُولَهُو نُدُخِلُهُ جَنَّكٍ تَجَرِّحٍ مِن تَحَيْهِ ۖ أَلَانُهَارُ وَمَنُ تَيْتَوَلَّ نُعَاذِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيكَّا ۞